### لااعش: حقيقنها . . جذوبرها . . شرعنها . . منبيالها . . فناواها . . جرائمها . . اسنشرافها



ناعش:حقيقنها . .جذوبرها . .شرعنها . .منبياقها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها



الْحَق إِنَّ النَّا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ الْحَق إِنَّا كُنَّا نَسْنُسِخُ مَا الْحَق إِنَّا كُنَّا نَسْنُسِخُ مَا كُنْهُ رَعْمَلُونَ ﴾ الجاثية: ٢٩.

صدق الله العلي العظيمر

### لااعش: حقيقنها . .جذوبرها . .شرعنها . .منبيالها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها



# ورد عن رسول الله الله عليه وآله " عن رسول الله

"إن ما أتخوف عليكم رمجل قرأ القرآن حنى إذا مرئيت بهجند عليد فكان مرداً للإسلام غيرة إلى ما شاء الله فانسلخ مند فنبذه فرأء ظهره فسعى على جاره بالسيف فيماه بالشرك.

قال : قلت يا نَبِي َ الله أَيْهُما أَولَى بالشرك المرال المي ؟ بالشرك المرمي أمر الرامي ؟

قال "صلى الله عليه قالم": بل الرامي "(١)

۱۰۰ ابن حبان (ت ۲۰۵۴هـ) ، صحیح ابن حبان ، ۱ / ۲۸۲. رواه ابن حبان في صحیحه، وقال ابن کثیر عن إسناده: هذا إسناد جید ، وحسنه الهیثمي في مجمع الزوائد.

### لااعش: حقيقنها . .جذوبرها . .شرعنها . .منبيالها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها



#### داعش:حقيقنها . .جلافهرها . .شرعنها . .منبنيالها . .فنافاها . .جرائمها . .اسنشرافها

### الإهداء

إلى ...

... الشهداء السعداء الأتقياء ...

إلى ...

... شعب الصمود والإباء والوفاء ...

إلى ...

... وطني الجريح ... في العراق العظيم ملك ، عراق علي والحسين "مها الله" ...

الن ...

... والديُّ ... اللذان لمريدخرا وسعاً في تربيتي ورعايتي... فحبا وحنانا، وثناء وتكفيرا

عن تقصيري تجاههما ، اللهم تقبله مني ، واجعل ثوابه في ميزان حسناتهما ...

إلى ...

... مدرستي ... الفكر الاسلامي ... فخراً وامتنان اللتي طالما غَذَّتني مِنْ يَنابِهِ لِعِ الفكر

وعيون المعرفة ...

إلى ...

... كل هؤلاء أهدي باكورة جهدي المتواضع هذا ...

عملي هذا بين يدي قبولك يا ربي ورضاك فأوف لي الكيل بحق محمد وآله الطاهريان

الماحث

د . مصطفی

~ 1 . 10 / 1 / 1

#### لااعش: حقيقنها . .جذوبرها . .شرعنها . .منبيالقا . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها



### شڪ وعرفان

انطلاقاً من قوله تعالى عَلَىٰ: رَرِّبُ أَوْزَعْدَ مِي أَنُّ أَشْكُر ذَ عُمَتَكَ الَّة مِي أَنُّ أَشْكُر ذَ عُمَتَكَ الَّة مِي الْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَىٰ وَالْمَدَيَّ وَأَنُ أَعْمَلَ صَالِحاً تُرضَاهُ وَأَدْخَلَد مِي بِرَحْمَة كَ فِي عَلَىٰ وَالْمَدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تُرضَاهُ وَأَدْخَلَد مِي بِرَحْمَة كَ فِي عَلَىٰ وَالْمَدُونِ وَهُلُ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ المُونِينَ ، عَلَىٰ اللهِ حُسَانُ ﴾ المُونِينَ ، و ﴿ هَلَ جَزَاء اللهِ حُسَانِ إِلَّا اللهِ حُسَانُ ﴾ المُونِينَ ، ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنِّ رَبِّغَذ فِي عَلَىٰ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّغَذ فِي عَلَىٰ اللهُ ا

وامتثالاً لقول النبي "مَنْ اللهُ عَلِولاً : "من لم يشكر الناس لم يشكر الله عَلَى الناس لم يشكر الله عَلَى الناس الله عَلَى الله على الله على الله عَلَى الله على الله الله على اله

فبعد أن انتهيت من دراستي هذه وجب على أن أشكر الله العلي القدير الذي مَنَّ على برحمته في إتمام عملي و وَلُولًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا لَتُعَيْمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلْ يلاً السَّامَةُ السَّامَةُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلْ يلاً السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَامَةُ السَّامَةُ السَّلَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّلَةُ السَّمَةُ السَّلَةُ السَّمَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَامَةُ السَّلَةُ السَامِ السَامِ السَّلَةُ السَامِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَامِ السَّلَةُ السَامِ السَامِ السَّلَةُ السَامِ السَامِ السَامِ السَّلَةُ السَامِ السَّلَةُ السَامِ ا

ولما كان الشّكر حقاً لا بُدّ من أدائه، وديناً لا بُدّ من قضائه، يكون لزام عليّ من باب إرجاع الفضل إلى أهله أن أتوجه بعظيم شكري، ووافر

### اعش: حقيقنها . . جذوبرها . . شرعنها . . منبنيالها . . فناواها . . جرائمها . . اسنشرافها

تقديري وامتناني ، وخالص مودتي وعرفاني إلى والديّ ، اللذين كانا السند والدافع لنجاحي دائماً ، بدعائهما وحرصهما وتوجيههما ، ولا أطيل فيهما المقال فحسبهما أنهما والداي!

وُأَتَّني بالشكر ، مع وقفة إجلال وإكبار لذلك الصرح العلمي العالي مدينتي الموقرة " العراق " ، أرض العلم والعلماء ، والفقه والفقهاء "التي لطالما رعتني وأتحفتني بالعلم والمعرفة.

الباحث



(داعش:حقيقنها . .جذوبرها . .شرعننها . .منبنياقها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها

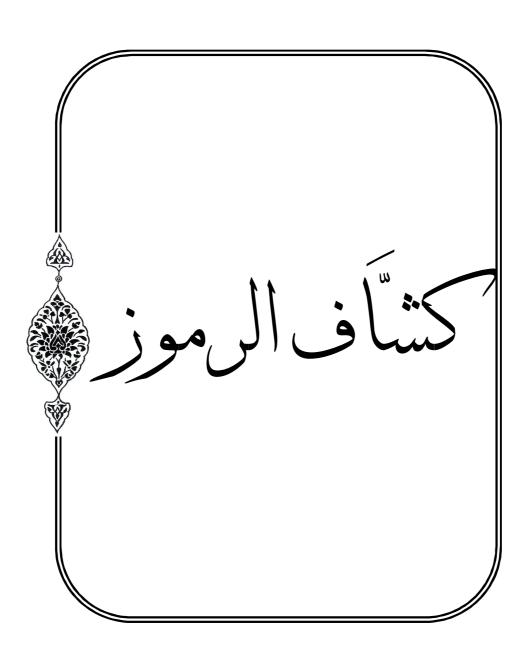

### لااعش: حقيقها . . جذوبرها . . شرعنها . . منبيالها . . فناواها . . جرائمها . . اسنشرافها

# كشاف الموز "فهن النموز ، قائمت النموز "

لقد عمد البحث إلى استخدام رموز ومختصرات وعلامات خلال عرض البحث ؛ لأغراض منها : بغية الاختصار ، وعدم إشغال ساحة الورقة ، بالإضافة إلى استثمار زمن كتابة البحث. واليك هذه الرموز :

| معناه                        | الرمز   | ت          |
|------------------------------|---------|------------|
| تحقيق                        | تح      | -1         |
| رقم الصفحة                   | ص       | -7         |
| رضي الله عنه                 | رض      | -٣         |
| ينظر                         | ظ       | - ٤        |
| الطبعة                       | ط       | -0         |
| حديث                         | ح       | -٦         |
| میلادي                       | م       | -٧         |
| هجري                         | _8      | - <b>A</b> |
| المصدر نفسه ، أو المرجع نفسه | م. ن٬٬٬ | <b>– 9</b> |

<sup>\*\*</sup> لا يقال : (ن . م) ، أي : نفس المصدر ، لان المتخصصين يرون أن النفس لا تكون إلا للكائن الحي ، فيقال : نفس الإنسان ، نفس الحيوان ، أما بالنسبة إلى الجهادات فيقال ، الكتاب نفسه ، المقال نفسه ، وليس نفس الكتاب ، لأنه لا نفس للكتاب ؛ باعتباره جماد. إذن الصواب أن نقول : (م .ن)

## = حاعش:حقيقها . .جذوبرها . .شرعنها . .منبنياتها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها

|                                              | T            |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| دون تاریخ                                    | د – ت        | -1•         |
| رقم الجزء/ رقم الصفحة                        | ۲ / ۱        | -11         |
| جزء                                          | ج            | -17         |
| مجلد                                         | مبج          | -14         |
| دكتور                                        | د            | - ١ ٤       |
| بلا طبعة                                     | ب- ط         | -10         |
| ترجمة                                        | تر           | - 17        |
| المرجع السابق                                | م . س        | - <b>\V</b> |
| توضيح أكثر لفهم النصّ                        | ( )          | - ۱ ۸       |
| يتبع                                         | <del>-</del> | -19         |
| أستاذ مساعد دكتور                            | أ. م. د      | -7.         |
| إضافات الباحث                                | {}           | -71         |
| بلا تاريخ                                    | بلا          | -77         |
| ورقة                                         | و            | - ۲۳        |
| إلى آخره                                     | الخ          | -75         |
| علامة اقتباس للحديث الشريف ، ونصوص العلماء   | (( ))و""     | - 70        |
| والباحثين .                                  | )            |             |
| علامة اقتباس لنصوص القرآن العظيم             | <b>(</b> )   | - ۲٦        |
| توضع بين : عزوجل ، صلى الله عليه وآله ، عليه | " "          | -77         |
| السلام ، عج                                  |              |             |
|                                              | l            |             |

### (اعش: حقيقنها . .جذوبرها . .ش عنها . .منبيالها . .فناواها . .جرائمها . .اسنشرافها

| أعلى شهادة جامعية                          | دكتوراه    | - ۲۸  |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| شهادة جامعية دون الدكتوراه                 | ماجستير    | - ۲ 9 |
| لحصر الزيادات على النصوص المنقولة من الكتب | []         | -٣•   |
| ينظر، أو يراجع                             | =          | -٣1   |
| توفي                                       | ت          | -47   |
| مستل من الانترنيت                          | نت         | -٣٣   |
| سنة                                        | س          | -٣٤   |
| قبل الهجرة                                 | ق . هــ    | -40   |
| قبل الميلاد                                | ق . م      | -٣٦   |
| خطبة                                       | خ          | -٣٧   |
| كتاب                                       | <u>5</u> ] | -٣٨   |
| عجل الله تعالى فرجه                        | عج         | -٣٩   |
| العدد                                      | ٤          | - ٤ • |